# راياتالإسلام





| المراه المالكة الاسكندية | Contract of the                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| 2 377 2                  | The second of the second second |
| رنم : الم : المناه       |                                 |

## رايات الإسلام



بقيم ، وصفى آل وصفى

الطبعة الثانية



- كارالمھارف

#### رايات الإسلام

بَدأَ القَرْنُ السَّابِعُ الْمِيلادَىُّ والْعَرَبُ فَ شِبِهِ الْجَزِيرَةِ ضِعافٌ ومُتفرِّقُونَ ، يَطْغَى عَليهمُ الْفُرسُ بالْعِراقِ – فى الشَّرقِ . . والرُّومُ بالشَّام – فى الشَّالِ . .

وَبُعِثَ الرَّسُولُ عَلِيْكِ فَغَيَّرَ الإِسْلامُ حَيَاةَ الْعَربِ تَغْيِيراً تَعْيِيراً تَعْيِيراً تَعْيِيراً

أَمَدَّهُمْ بِقَوَّةٍ حَقَّقتِ الْمُعْجِزَاتِ ، وَجَمِعَتْهُمْ - فى ظِلِّ رَّايَاتِهِ - طُمأُنِينَةٌ نَفْسَيَّةٌ تَنْبِعُ مِنْ سَمَاحَتِهِ . . وَحَاسَة بُطُولِيَّة تَبْعُ مِنْ سَمَاحَتِهِ . . وَحَاسَة بُطُولِيَّة تَبْعُمُهُا فِيهِمْ أَهْدَافِهُ الْعَظِيمَةُ . .

وَكَانَتُ « مَكَّةُ » الْمدينة الأُولَى فى شِبْهِ الْجَزيرَةِ الَّتِي تَمْتدُّ حَوَالَى أَلَّفِ كِيلُو مِثْرِ مِنَ الشَّرقِ إلى الْغَربِ . . وما يَزِيدُ عَلَى حَوَالَى أَلْفِ كِيلُو مِثْرِ مِنَ الشَّمَالِ ، لَكِنَّ هِجْرةَ الرسُولِ عَيَالِيَّهِ ذَلِكَ مِنَ الْجَنُوبِ إِلَى الشَّمَالِ ، لَكِنَّ هِجْرةَ الرسُولِ عَيَالِيَّهِ فَلِكَ مِنَ الْجَنُوبِ إِلَى الشَّمَالِ ، لَكِنَّ هِجْرةَ الرسُولِ عَيَالِيَّهِ فَلَكُ مَقَرَّ الْقِيَادَةِ الإِسْلاَمِيةِ إلى « يَثْربَ » الَّتِي أَصْبَحت تُعْرفُ بَاسْمِ « الْمَدِينَة » . .

وَتُوفِّيَ الرَّسُولُ فِي الْعَامِ الْحَادِي عَشَرَ الْهِجْرِيِّ - السنَةِ ١٣٢ الْمِيلادِيَّةِ - فَتَتَابِعَ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ بِالْمَدِينَةِ ، ومِنْهَا خَرَجَتْ راياتُ الإسلامِ لتُوحِّد شِبه الجَزيرةِ العَربيّة ، ثُمَّ انْطَلَقتْ إِلَى الْعِرَاقِ وَالشَّامِ وَمِصْرَ. . تُبَشِّرُ الشُّعُوبَ بِالتَّحْرِيرِ وَتُوْفُ إِلَيْهَا الْعَدْلُ وَالْحَرِيَّةُ . . وَتَصْحَبُ الْمُؤْمِنِينَ فِي مَعَارِكَ وَالْجَرِيرِ خَالِدَةٍ مَا تَزَالُ أَخْبَارُهَا تُرْوى فَتُثِيرُ الإِعْجَابَ لَدَى الْقَادَةِ وَالْجُنُودِ ، وَتَغْرِسُ الْعِزَّة فِي نُفُوسِ النَّاشِئَةِ . .



#### فى المنصورة

4

ف أُواخِرِ الْقَرْنِ الحادِى عَشَرَ المِيلادِيِّ جَاءَتْ أُولَى الْحَمَلاَتِ الصَّلِيبِيَّةِ إِلَى بلادِ الشَّامِ ، يَقُودُهَا أُمَرَاءُ أُورِبَّا وَيُبَارِكُهَا بابا «رُومَا».. الرَّئِيسُ الدِّينيُّ لِلْكَنِيسَةِ الكَاثُولِيكِيَّةِ..

جَاءَتْ. تَحْمِلُ شِعَارَ الصَّلِيبِ على أَعْلاَمِهَا ، وَشَهْوَةُ السَّيْطَرَةِ وَالاسْتِغْلاَلِ في قُلُوبِ قَادَتِهَا . .

وَمُنْذُ ذَلِكَ الحينِ والصَّلِيبِيُّونَ يَتَطَلَّعُونَ إِلَى مِصْرَ ، وَلاَ يَكُفُّونَ عَنْ مُهَاجَمَتِهَا بَرًّا وَبَحْرًا . أَدْرَكُوا أَنَّ مِصْرَ هِي وَلاَ يَكُفُّونَ عَنْ مُهَاجَمَتِهَا بَرًّا وَبَحْرًا . أَدْرَكُوا أَنَّ مِصْرَ هِي مَرْكُزُ الثِّقَلِ في حَرَكَةِ الْمُقَاوَمَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ التي لَمْ تَهْدَأُ يَوْمًا مُنْذُ أَغَارُوا على الأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ حتَّى انْدَحَرُوا وَانْسَحَبُوا مِنْهَا ، فَحَاوَلُوا الْقَضَاء على تِلْكَ الْقُوّةِ لِيَتَيسَّرَ لَهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ إِخْضَاعُ فَحَاوَلُوا الْقَضَاء على تِلْكَ الْقُوّةِ لِيَتَيسَّرَ لَهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ إِخْضَاعُ

الأَقْطَارِ الإسْلامِيَّةِ كُلِّها . لَكنَّ الْعِنَايَةَ الإِلْهِيَّةَ بَعَثَتْ فِي الأُمَّةِ الإِلْهِيَّةِ بَعَثَتْ فِي الأُمَّةِ الإِسْلاَمِيَّةِ رِجَالاً حَمَلُوا رَايَاتِهَا عَالِيَةً خَفَّاقَةً ، وَتَصَدَّوْا لِلْعُدْوَانِ كُلَّمَا حَشَدَ الْعُدُوَانُ حَمْلَةً صَلِيبَيَّةً جَدِيدَةً .

مِنْ هُولاءِ الرِّجَالِ البَطَلُ الكَبِيرُ «صَلاَحُ الدِّينِ الأَيُّوبِيّ»، الْذِي اِنْتَصَرَ على الصَّلِيبِيِّنَ اِنْتِصَارًا حَاسِمًا في مَعْرَكَةِ «حِطِّين» المشْهُورَةِ عام ٥٨٣ الهِجْريّ – ١١٨٧ الميلاديّ – وَاسْتَرَدَّ مَدِينَةَ «الْقُدْسِ» في الْعَامِ نَفْسِهِ . .

غَيْرَ أَنَّ وَفَاةَ «صَلاحِ الدِّين» عام ٥٨٩ الهِجْرِيّ ، ١١٩٣ المِيلادِيّ ، تَركَتْ فَرَاغًا كَبِيرًا في الْوَحْدَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ . . تِلْكَ الْمِيلادِيّ ، تَركَتْ فَرَاغًا كَبِيرًا في الْوَحْدَةِ الإِسْلاَمِيَّةِ . . تِلْكَ الْوَحْدَة التِي كَانَت السَّبَ الرَّئِيسيّ في هَزِيمَةِ الصَّلِيبِيِّينَ . ثُمَّ اخْتَلَفَ أَبْنَاقُهُ وَأَبْنَاءُ عَمِّةٍ ، وَتَنَازَعُوا فِيمَا بَيْنَهُم ، وَتَنَازَعُوا فِيمَا بَيْنَهُم ، فَأَصَابَهُم الضَّعْفُ جَمِيعًا . .

وَالضُّعْفُ أَطْمَعَ فِيهِم الصَّلِيبِيِّينَ مِنْ جَدِيدٍ!

مَضَتْ سَبْعُ سَنُواتٍ عَلَى وَفَاةِ صَلاَحِ الدِّينِ وَالْحُروبُ الدِّاخِلِيَّةِ تُمَزِّقُ الأَقْطَارَ الإِسْلاَمِيَّةَ ، ثُمَّ هَبَّ أَخُوهُ الأَكْبَرُ «اللهِ بَكْر بْنُ أَيُّوب» فَأَمْسَكَ بِزِمَامِ الأُمُورِ في الْقَاهِرَةِ وَتَلَقَّبَ

بِالْمَلِكِ «العَادِلِ».. وَأَعَادَ تَوْحِيدَ مِصْرَ وَالشَّام..

وَفِي هَذِهِ الْأَثْنَاءِ كَانَ مُلُوكُ أُورُبّا وَأُمَراؤُها يَعْمَلُونَ لاِنْتِزَاعِ بَيْتِ المَقْدِسِ مِنَ الْمُسْلِمِين ، وبَابَا رُومَا يَدْعُو لإِعْدَادِ حَمْلَةٍ صَلِيبَيّةٍ – الحَمْلَة الرّابِعَة – يَكُونُ هَدَفُها الاسْتيلاءَ على مِصْر ، وَاسْتِخْدَامَ مَوْقِعها الجغرافِيِّ الْمُمْتَازِ في احتلال مِنْطقَةِ «الشَّرْقِ اللَّوْسَط» .

غَيْرَ أَنَّ هُجومَ تِلْكَ الْحَمْلَةِ عَلَى مِصْرَ لَمْ يُسْفِرْ إِلاَّ عَنْ غَارَةٍ لاَ قِيمَةَ لَهَا ، اِسْتَهْدَفَتْ مِينَاءَ «رَشِيد» عَامَ ١٢٠٤ الميلادِيّ ، عُقِدَتْ بَعْدَها الْهُدْنَةُ بَيْنَ الْمَلِكِ الْعَادِلِ وَمَلِكِ «عَكا» الصَّلِيبي . .

لَكِنَّ بَابَا رُوما لَمْ يَرْضَ بِذَلِكَ ، وَرَاحَ يَسْتَصْرِخُ المُلُوكَ وَالأَمْراءَ المَسِيحِيِّينَ ويُحَرِّضُ رَعَايَاهُم . . دَاعِيًا لِحَمْلَةٍ صَلِيبِيَّةٍ جَدِيدَةٍ تُحَقِّقُ مَا كَانَ يَطْمَعُ فِيهِ مِنْ نُفُوذٍ دِينيٍّ عَلَى مَسِيحِيِّي جَدِيدةٍ تُحَقِّقُ مَا كَانَ يَطْمَعُ فِيهِ مِنْ نُفُوذٍ دِينيٍّ عَلَى مَسِيحِيِّي الشَّرْقِ وَأَرْسَلَ في عام ١٢١٦ الميلادِيّ يَطْلُبُ مِنَ الْمَلِكِ الشَّرْقِ وَأَرْسَلَ في عام ١٢١٦ الميلادِيّ يَطْلُبُ مِنَ الْمَلِكِ الْعَادِلِ تَسْلِيمَ مَدِينَةِ الْقُدْسِ ، وَيُهَدِّدُهُ بِغَزْوِ مِصْرَ إِذَا لَمْ يَفْعَلْ . .

أَسْرَعَ الملِكُ الجَدِيدُ مِنَ الْقَاهِرَةِ إِلَى «فَارَسْكُور» عَلَى فَرْعِ دِمْيَاطَ مِنْ نَهْرِ النِّيلِ اِسْتِعْدَادًا لِقِتَالِ الصَّلِيبِيِّينَ ، إِلاّ أَنَّ هَوْلاءِ تَمكَّنُوا مِنْ دُخُولِ دِمْيَاطَ عام ١٢١٩ الميلادِيّ ، فَفَضَّلَ الْكَامِلُ أَنْ يَنْتَظِرَ وُصُولَ الْمَدَدِ مِنَ الأَقْطُارِ الإِسْلاَمِيَّةِ . . وغَادَرَ فَارَسْكُورَ إِلَى الجُنُوبِ حَيْثُ اخْتَارَ لمَعَسْكَرِهِ مَوْقِعًا جَدِيدًا على فَارَسْكُورَ إلى الجُنُوبِ حَيْثُ اخْتَارَ لمَعَسْكَرِهِ مَوْقِعًا جَدِيدًا على النِّيلِ يَحْمِيهِ المائم مِن الشَّمَالِ وَمِنَ الْغَرْبِ . وَبَيْنَمَا كَانَ الصَّلِيبِيُّونَ في دِمْيَاطَ مَشْغُولِينَ بِالْخِلاَفِ بَيْنَ قَادَتِهِم ، الصَّلِيبِيُّونَ في دِمْيَاطَ مَشْغُولِينَ بِالْخِلافِ بَيْنَ قَادَتِهِم ، الصَّلِيبِيُّونَ في دِمْيَاطَ مَشْغُولِينَ بِالْخِلاَفِ بَيْنَ قَادَتِهِم ، الصَّلِيبِيُّونَ في دِمْيَاطَ مَشْغُولِينَ بِالْخِلاَفِ بَيْنَ قَادَتِهِم ، الصَّلِيبِيُّونَ في دِمْيَاطَ مَشْغُولِينَ بِالْخِلافِ بَيْنَ قَادَتِهِم ، ومُنهَمِكِينَ في تحْوِيلِ مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ إِلَى كَنِيسَة كَانَ المَلِكُ الْكَامِلُ يُحَصِّنُ مُعَسْكَرَهُ الْجَدِيدَ وَيَبْنِي فِيهِ البُيُوتَ الشَكَارِنَ . .

وَفِي عَامِ ١٢٢١ الميلادي سَارَ الصَّلِيبِيُّونَ جَنوبًا يُرِيدُونَ بَلُوغَ الْقَاهِرَة ، فَاعْتَرَضَتْهُمُ الْقُوَّاتُ الإِسْلاَمِيَّةُ . . وَنَجَحَتْ فِي النَّيلِ . . فَقَطَعَتْ عَلَيْهِم خَطَّ الْالْتِفافِ مِنْ حَوْلِهِم . . بَرَّا وَفِي النِّيلِ . . فَقَطَعَتْ عَلَيْهِم خَطَّ الرَّجْعَةِ ، وَحَالَتْ دُونَ وُصُولِ النَّجداتِ إِلَيْهِم مِنْ دِمْيَاط . . وَسُرْعَانَ مَا اضْطُرَّ الصَّلِيبِيُّونَ إِلَى طَلَبِ الصَّلْحِ ، وَالْجَلاَءِ وَسُرْعَانَ مَا اضْطُرَّ الصَّلِيبِيُّونَ إِلَى طَلَبِ الصَّلْحِ ، وَالْجَلاَءِ عَن الأَرْضِ الْمصْريَّةِ . .

وَبِهَذِهِ المَنَاسَبَةِ أَقَامَ «الْكَامِلُ» احْتِفَالاً كَبِيرًا بِمُعَسْكَرِهِ الذِي اسْتَغْرَقَ بِنَاؤُهُ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا وَأَصْبَحَ مَدِينَةً صَغِيرَةً ، وَمُنْذُ ذَلِكَ الحِينِ عُرِفَ بِاسْمِ «الْمَدِينَةِ الْمَنْصُورَة»!

وَفِي الْمَنْصُورَةِ . . اِنْتَصَرَتْ رَايَاتُ الإِسْلاَمِ اِنْتِصَارًا آخَرَ . . عَظِيمًا !



تُوفِّى «الْكَامِلُ» عامَ ١٢٣٩ الميلادِيّ فَنَشِبَ الْخِلاَفُ بَيْنَ وَلَدَيْهِ ، لَكِنَّ أَكْبَرَهُمَا - «الصّالِحَ أَيُّوبَ» - اِسْتَطَاعَ أَنْ يَنْفَرِدَ بِالْحُكْمِ بَعْدَ مَعَارِكَ كَثِيرَةٍ مَعَ الأُمْرَاءِ الأَيُّوبِيِّين .

وَتَصَدَّى «الصَّالِحُ أَيُّوبُ» لِلصَّلِيبِيِّنَ فَأَوْقَعَ بِهِمْ هَزَائِمَ مُتَلاَحِقَة ، ثُمَّ حَاصَرَهُم بَرًّا وَبَحْرًا فى «عَسْقَلان» وطَرَدَهُم مِنْهَا عام ١٢٤٧ الميلادى . .

وَتَفَرَّغَ بَعْدَ ذَلِكَ لِتَرْمِيمِ الْحُصُونِ فِي مِصْرَ وَالشَّامِ... لَكِنَّ الصَّلِيبِيِّينَ لَمْ يَفِيقُوا مِنْ أَحْلاَمِهِم ، وَلَمْ يُرْجِعُوا عَنْ

مُرِضَ مَلِكُ فَرَنْسَا «لِوِيسُ» التّاسِعُ ، فَنَذَرَ للهِ نَذْرًا . . لَمْ يَجِدِ المَلِكُ الأُورُبِيُّ مَا يَنْذِرُهُ للهِ ، إِنْ شَفَاهُ ، إِلاّ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الشَّرْقِ عَلَى رَأْسِ حَمْلَةٍ صَلِيبِيَّة ! وَرَحَّبَ البَابَا بِنَذْرِ الملكِ الفرنسيِّ .

وَنَشِطَ الاثْنَانِ – الملكُ والبَابَا – لِدَعْوَةِ المسِيحيِّينَ في أَنْحَاءِ

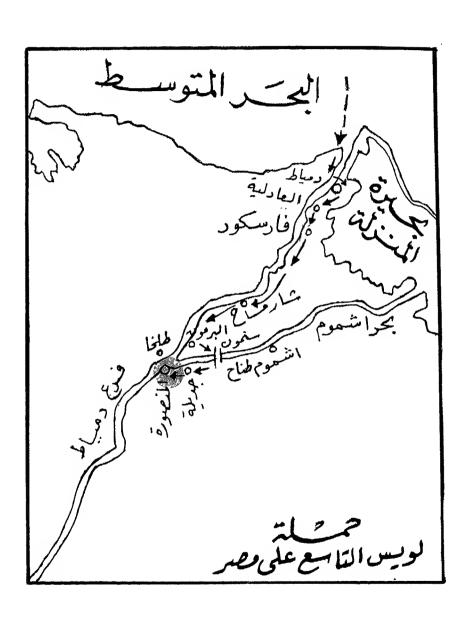

أُورُبا لِلْمُشَارَكَةِ فَى الْحَمْلَةِ ، وَسَعَى الاثْنَانِ إِلَى التَّحَالُفِ مَعَ «التَّتَارِ» الْوَثِنِيِّنَ لِيَنْقَضُّوا على المسلمِينِ مِنْ نَاحِيَةِ الشَّرْقِ، عَلَى حِينِ تُطْبِقُ عَلَيْهِم حَمْلَةُ «لويس» مِنْ نَاحِيَةِ الغَرْبِ! كَيْنَ تُطْبِقُ عَلَيْهِم حَمْلَةُ «لويس» مِنْ نَاحِيةِ الغَرْبِ! لَمْ يَسْتَجِبِ التَّتَارُ لمحاوَلاتِ الصَّلِيبِيِّينَ ، المُتَكَرِّرَةِ ، فَقَادَ لَويس» حَمْلَتُهُ إِلَى مِصْرَ بَعْدَ إِسْتِعْدَادَاتٍ إِسْتَمَرَّتُ ثَلاثَ الْحَمْلَة تَتَحَمَّعُ فَى حَدَدة «قُرُص» المَتَكَرِّرة وقَدْ ص اللهِ يَسَدَدُونَ فَى حَدْدة «قُرُص» المَتَمَرَّتُ قُدُونَ فَي الْحَمْلَة تَتَحَمَّعُ فَى حَدْدة «قُرُص» المَتَكَارِ السَّمَرَّتُ الْحَمْلَة تَتَحَمَّعُ فَى حَدْدة «قُرُص» المَنْ الْحَمْلَة الْحَمْلَة الْحَمْلَة الْعَدْدة اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

سَنُواتٍ . بَدَأَتْ قُوَّاتُ الْحَمْلَةِ تَتَجَمَّعُ في جَزِيرَةِ «قُبْرُص» ، ثُمَّ تَحَرَّكَتْ مِنْهَا إِلَى الشَّاطِئِ المِصْرِيِّ ، وَاحْتَلَّتْ مِينَاءَ دِمْيَاطِ فَمُ تَحَرَّكَتْ مِنْهَا إِلَى الشَّاطِئِ المِصْرِيِّ ، وَاحْتَلَّتْ مِينَاءَ دِمْيَاطِ فَمُ مَنْهَا إِلَى السَّاطِئِ اللهِ مِنْ مَنْ مَا مِنْهَا إِلَى اللهِ مِنْهِ اللهِ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ اللهِ مِنْهُ اللهِ مِنْهُ اللهِ مِنْهُ مِنْهُ مِنْهُ اللهِ مُنْهُ اللهُ مُنْهُ اللهِ مِنْهُ اللهِ مِنْهُ اللهِ مِنْهُ اللهِ مُنْهُ اللّهُ مِنْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

في مُنْتَصَفِ عام ١٧٤٩ الميلاديّ.٠.

وعلى الرَّغْمِ مِنْ مَرَضِ «الصَّالِحِ أَيُّوب» الشَّديدِ ، فَقَدْ هُرِعَ مِنْ دِمِشْقَ حَيْثُ كَانَ يُقِيمٍ . . تَصْحَبُهُ زَوْجَتُهُ «شَجَرَةُ الشَّجَرَةُ الشَّجَرَةُ اللَّرِّ» . وَجَاءَ إلى مِصْرَ مَحْمُولاً على أَكْتَافِ رِجَالِهِ ، ثُمَّ نَقَلَتُهُ سَفِينَةٌ في النِّيلِ إلى الْمَنْصُورَةِ ، وَهُنَاكَ نَزَلَ بِالْقَصْرِ الذي بَنَاهُ سَفِينَةٌ في النِّيلِ إلى الْمَنْصُورَةِ ، وَهُنَاكَ نَزَلَ بِالْقَصْرِ الذي بَنَاهُ فيها «الْكَامِلُ» وَاتَّخَذَهُ مَقرًّا لِقِيادَتِهِ . .

وَسُرْعَانَ مَا احْتَشَدَ بِالْمَنْصُورَةِ جَيْشُ «الْمَمَالِيك الْبَحَرِيَّة» الذي حَرَّصَ «الصَّالِحُ أَيُّوبُ» على تَنْظِيمِهِ وَتَقْوِيَتِهِ مُنْذُ تَوَلَّى الله عَدَدٌ كَبِيرٌ مِنَ الْمُقَاتِلِينَ البَدْهِ.. الْحُكْمَ ، وَكَذَلِكَ وَفَدَ إليها عَدَدٌ كَبِيرٌ مِنَ الْمُقَاتِلِينَ البَدْهِ..

وَرِجَالَ الدِّينِ . . وَالصُّنَّاعِ . . وَرَسَا على شَاطِئِهَا مُخْتَلَفُ الْأَنُواعِ مِنَ السُّفُنِ الْحَرْبِيَّةِ . . وَلَمْ يَمْضِ وَقْتُ طَوِيلٌ حَتَّى الْتَقَى الْجَانِبَانِ : الإِسْلامِيُّ وَلَمْ يَمْضِ وَقْتُ طَوِيلٌ حَتَّى الْتَقَى الْجَانِبَانِ : الإِسْلامِيُّ

وَلَمْ يَمْضِ وَقْتُ طَوِيلٌ حَتَّى الْتَقَى الْجَانِبَانِ : الْإِسْلامِيُ وَالصَّلِيبِيُّ – فى صِرَاعٍ شَديد !



نَظَّمَ «الصَّالِحُ أَيُّوبُ» غَارَاتٍ خَاطِفَةً على الصَّلِيبِينَ في دِمْيَاط، وَفِي كُلِّ مَرَّةٍ كَانَ المصْرِيُّونَ يَعُودُونَ إلى الْمَنْصُورَةِ بِعَدَدٍ مِنَ الأَسْرَى . فَلَمَّا عَزَّزَتِ النَّجْدَاتُ قُوَّاتَ «لويس» بِعَدَدٍ مِنْ دِمْيَاط مُتَّجِهًا إلى الْمَنْصُورَة ، تَسِيرُ سُفُنُه في النِّيلِ فَعَرَجَ مِنْ دِمْيَاط مُتَّجِهًا إلى الْمَنْصُورَة ، تَسِيرُ سُفُنُه في النِّيلِ وَتَزْحَفُ كَتَائِبُهُ بَرًّا . .

وَبَلَغَتْ أَخْبَارُ الْحَمْلَةِ «الصَّالِحَ أَيُّوب» ، فَاعْتَزَمَ الصُّمُودَ فَى الْمَنْصُورَةِ وَمَنَعَ الصَّلِيبِيِّنَ من الانْدِفَاعِ إلى القَاهِرَةِ . لَكِنَّ الْقَدَرَ لَمْ يُمْهِلْهُ ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ تُوفِّى قَبْلَ أَنْ يَقْتُرِبَ الأَعْدَاءُ من الْمَنْصُورَة . .

عِنْدَئِذٍ بَادَرَتْ زَوْجَتُهُ «شَجَرَةُ اللُّرِّ» إلى مُعَالَجَةِ الْمَوْقِفِ بِشَجَاعَةٍ وَذَكَاء . .

أَخْفَتْ خَبَرَ مَوْتِهِ ، فَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ غَيْرُ الْأَمِيرِ «فَخْرِ الدِّينِ» الْقَائِدِ العَامِّ لِلْجَيْشِ المِصْرِيِّ ، وَخَادِمِ المَلِك . .

أَعْلَنَتْ ۚ أَنَّ زَوْجَهَا مَريضٌ لا يَسْتَقْبِلُ ۚ غَيْرَ أَطِبَّائِهِ . . وَتَعَاوَنَ

مَعَهَا هُولاءِ الأَطِبَّاءُ فَكَتَمُوا السِّرَ ، وَبَعَثَتْ تَسْتَدْعِي إِبْنَهُ «طُوران شَاه» الذي كانَ يُقِيمُ خَارِجَ مِصْرَ . وَجَمَعَتْ قُوادَ الْمَمَالِيكِ الْبَحَرِيَّة تَرْسُمُ مَعَهُمْ الخُطَطَ لِوَقْفِ التَّقَدُّمِ الصَّلِيبِيِّ . .

غَيْرَ أَنَّ الصَّلِيبِيِّينَ تَمَكَّنُوا مِن دُخُولِ فَارَسْكُور ، وَمِنْهَا سَارُوا حَتَّى وَصَلُوا إلى شَمَالِ الْمَنْصُورَةِ . وَهُنَاكَ أَقَامُوا مُعَسْكَرَهُم على الضَّفَّةِ الشَّمَالِيَّةِ بِفَرْعِ النِّيلِ المَعْرُوفِ بِاسْمِ (بَحْرِ أَشْمُوم طَناح » ، وَجَاءَتْ سُفُنُهُم فَرَسَتْ بِالْقُرْبِ مِنَ الْمُعَسْكَر .

وَشَرَعُوا يَبْنُونَ جِسُرًا مِنَ السُّفُنِ وَالأَخْشَابِ ، لِيَعْبُرُوا عَلَيْهِ النَّهُرَ إِلَى الْمَنْصُورَةِ ، لَكِنَّهُم لَمْ يَنْجَحُوا فى إِنْمَامِ مَشْرُوعِهِم على الرَّغْمِ مِنَ المحَاوَلاتِ الْعَدِيدَةِ التى قَامُوا بِهَا ، فَقَدْ عَلَى الرَّغْمِ مِنَ المحَاوَلاتِ الْعَدِيدَةِ التى قَامُوا بِهَا ، فَقَدْ تَصَدَّى لَهُمُ الْمِصْرِيُّونَ بِقِيَادَةِ الأَمِيرِ «فَخْرِ الدِّينِ » مِنْ مُعَسْكَرِهِ تَصَدَّى لَهُمُ الْمِصْرِيُّونَ بِقِيَادَةِ الأَمِيرِ «فَخْرِ الدِّينِ » مِنْ مُعَسْكَرِهِ الْمُواجِهِ لَهُمْ ، ورَاحُوا يَرْمُونَهُم بِالْقَذَائِفِ النَّهْرِ مَسَافَةً قَصِيرَةً حَفَرَ مَا يَبْنُونَهُ أَوْلًا بِأَوَّل . . وَكُلَّمَا تَقَدَّمُوا فى النَّهْرِ مَسَافَةً قَصِيرَةً حَفَرَ

المصْرِيُّونَ الضَّفَّةَ مِنْ نَاحِيَتِهِم بِقَدْرِ تَقَدُّمِهِم ، فَتَبْقَى المسَافَةُ ثابتة .

وَفِي الْوَقْتِ نَفْسِهِ كَانَ الْفُرْسَانُ الْمِصْرِيُّونَ يَعْبُرُونَ بَحْرَ أَشْمُومَ وَيُفَاجِئُونَ الصَّلِيبِيِّينَ فِي قَلْبِ مُعَسْكَرِهِم ، كَمَا أَنَّ الأَهَالِيَ مِمَّنْ يُجِيدُونَ السَّبَاحَةَ كَانُو يَنْزِلُونَ إِلَى اللهِ فَيَقْتُرِبُونَ مِنْ مُعَسْكَرِ الصَّلِيبِيِّينَ وَيَتَخَطَّفُونَ بَعْضَهُم !

وَكَادَ الْيَأْسُ يَغْلِبُ الْمَلِكَ «لوِيسْ» وَقُوَّادَهُ عِنْدَمَا تَبَيَّنُوا أَنَّ المِصْرِيِّينَ لَنْ يُمَكِّنُوهُمْ مِنْ إِقَامَةِ الْجِسْرِ أَبَدًا ، لكِنَّ الْخِيانَة فَتَحَتْ لَهُمْ بَابًا جَدِيدًا مِنَ الأَمَلِ . . فَقَدْ دَلَّهُم أَحَدُ الْخُونَةِ عَلَى مَخَاضَةٍ عَبْرَ بَحْرِ أَشْمُوم ، بَعِيدَةٍ بَعض الشَّيْءِ عَنِ المَنْصُورَةِ ، فَاجْتَازُوهَا إلى الضَّفَّةِ الأُخْرَى . .

وَقَبَضَ الْخَائِنُ ثَمَنَ خِيَانَتِهِ مَبْلَغًا كَبِيرًا مِنَ النُّقُودِ الذَّهَبِيَّةِ!

بَدَأَ الصَّلِيبِيُّونَ يَعْبُرُونَ النِّيلَ فِي الْفَتْرَةِ الأَخِيرَةِ مِنَ اللَّيْلِ بِقِيادَةِ «الكُونْت – آرتوا» شَقِيقِ المَلِكِ «لويس» ، فَلَمّا انْتَشرَ ضَوْءُ الْفَجْرِ فُوجِيَّ الْفُرْسَانُ المصْرِيُّونَ الْمُكَلَّفُونَ بِالْحِرَاسَةِ عِنْدَ المُخَاضَةِ بِعَدَدٍ كَبِيرِ مِنَ الأَعْدَاءِ يَصْطَفُّونَ عَلَى الشَّاطِيُ الْجَنُوبِيِّ المُخَاضَةِ بِعَدَدٍ كَبِيرِ مِنَ الأَعْدَاءِ يَصْطَفُّونَ عَلَى الشَّاطِيُ الْجَنُوبِيِّ المُخَلِقِيِ . وَرَأَت قُوَّةُ الْحِرَاسَةِ المِصْرِيَّةِ نَفْسَها أَضْعَفَ مِنْ أَنْ لِلنَّهْرِ . وَرَأَت قُوَّةُ الْحِرَاسَةِ المِصْرِيَّةِ نَفْسَها أَضْعَفَ مِنْ أَنْ الأَمْدِ للسَّلِيلِيِّين ، فَأَسْرَعَت مُتَرَاجِعَةً إلى مُعَسْكَرِ الأميرِ «فَخُر الدِّين» . . .

وَكَانَتْ تَعْلِيمَاتُ الملكِ «لويس» تَقْضِى بِأَنْ تَنْتَظِرَ الْفِرَقُ اللّهِ عَبُورُ بَقِيَّةِ الْجَيْشِ ، لَكِنَّ اللّهِ تَجْتَازُ المخَاضَةَ أَوَّلاً إلى أَنْ يَتِمَّ عُبُورُ بَقِيَّةِ الْجَيْشِ ، لَكِنَّ «الكُونْت آرتوا» شَاهَدَ الْفُرْسَانَ المصْرِيِّينَ يَرْتَدُّونَ فَأَرَادَ إِنْتِهَازَ الفُرْصَةِ لِتَحْقِيقِ نَصْرٍ عَاجِلٍ يُنْسَبُ إِلَيْهِ وَحْدَهُ . . وَانْدَفَعَ يُطَارِدُ المصْرِيِّينَ بَمَنْ مَعَهُ . .

وَجَاءَ الْفُرْسَانُ المَصْرِيُّونَ إلى مُعَسْكَرِ الأَمِيرِ «فَخْرِ الدِّينِ» فَوْتَبَ القَائِذُ المِصْرِيُّ على جَوادِهِ وتَقَدَّمَ في عَدَدٍ قَلِيلٍ من رِجَالِهِ

ويتسايا الأوالتي في الوسور و

وَلَا يَحْسَبَنَ ٱلَّذِينَ قُنِلُوا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّ

لِصَدِّ الهَجْمَةِ الصَّلِيبَّة . . وَاسْتُشْهِدَ مُقَاتِلاً . .

وَسَالَ لُعَابُ «الكونْت» الفرنسيِّ!

القَائِدُ المصْرِىُ قُتِلَ ، وَالإِضْطِرابُ يَعُمُّ المَعَسْكَرَ فَيَفِرُّ الْجُنُودُ إِلَى المَنْصُورَةِ وَمِنْ خَلْفِهِم كُلُّ مَنْ كَانَ بِالْمُعَسْكَرِ مِنْ صُنَّاعِ وَأَهَالِيَ . .

النَّصْرُ إِذَنْ قَرِيبٌ ، وَمَا عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ يَنْقَضَّ عَلَى الْمَنْصُورَةِ فَتَسْتَسْلِمَ لَهُ !

لَمْ يَسْتَمِعِ «الْكُونْتُ» لِمَنْ كَانَ مَعَهُ مِن القُوّادِ ، وتَجاهَلَ أُوامِرَ شَقِيقِهِ . وَانْطَلَقَ إلى المَنْصُورَةِ فَجَارَاهُ بِقِيَّةُ الْقُوَّادِ ، وَتَجاهَلَ وَتَحَوَّلَ الأَمْرُ إلى سَبَاقِ بَيْنَهُم نَحْوَ النَّصْرِ الذِي خُيِّلَ إليهِم أَنَّهُ وَتَحَوَّلَ الذِي خُيِّلَ إليهِم أَنَّهُ وَالنَّصْرِ الذِي اللهِ مَنْ يَمُدُّ سَيْفَهُ فَيَقْطُفُهُ !

وفى المَنْصُورَةِ كَانَتْ تُعَسْكُرُ فِرْقَةُ المَالِيكِ البُحَرِيَّة بِقِيَادَةِ الأَمِيرِ «بِيبَرْس» الذِى تَوَلَّى حُكْمَ مِصْرَ فِيمَا بَعْدُ ، وعُرِفَ الأَمِيرِ «بِيبَرْس» الذِى تَوَلَّى حُكْمَ مِصْرَ فِيمَا بَعْدُ ، وعُرِفَ بِالشَّمِ «الظَّاهِرِ بِيبَرْس» . وكانَ «بيبرسُ» قد رَسَمَ مَعَ شَجَرَةِ اللَّرِّ خُطَّةً حَرْبِيَّةً نَقَدَهَا بِنَجَاحٍ ، فَأَبْقَى فِرْقَةً مِنَ الْفُرْسَانِ اللَّرِّ خُطَّةً حَرْبِيَّةً نَقَدَهَا بِنَجَاحٍ ، فَأَبْقَى فِرْقَةً مِنَ الْفُرْسَانِ

المصريين في مَكْمَنٍ خَارِجَ الْمَنْصُورَةِ . . وَوَزَّعَ بَقِيَّة الجُنُودِ مِنْ مَمَالِيكَ وَمِصْرِيِّينَ على مَوَاقِعَ مُتَفَرِّقَةٍ دَاخِلَ الْمَدِينَةِ ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَلْزَمُوا مَوَاقِعَهُم حَتَّى تَأْتِيهُم إِشَارَتُهُ بِالْهُجُومِ . . وَطَلَبَ مِنَ الأَهَالِي أَنْ يَظَلُّوا في بُيُوتِهِم إلى أَنْ تَحِينَ وَطَلَبَ مِنَ الأَهَالِي أَنْ يَظَلُّوا في بُيُوتِهِم إلى أَنْ تَحِينَ اللَّحْظَةُ المُنَاسِبَةُ لإِشْتِرَاكِهم في الْقِتَالِ . .

وهَكُذا دَخَلَ الصَّلِيبِيُّونَ الْمَنْصُورَةَ فَخُيِّلَ لِقَادَتِهِم أَنَّهُم يَدْخُلُونَ مَدِينَةً مَهْجُورَةً ، فَرَّ مِنْهَا جُنْدُهَا وَهَجَرَهَا أَهْلُهَا . . وَتَفَرَّقَ الْغُزَاةُ فِي الشَّوارِعِ يُمَنُّونَ أَنْفُسَهُمْ بِالسَّلْبِ وَالنَّهْبِ . وَتَفَرَّقَ الْغُزَاةُ فِي الشَّوارِعِ يُمَنُّونَ أَنْفُسَهُمْ بِالسَّلْبِ وَالنَّهْبِ . وَفَحْأَةً تَحَرَّكَتْ فِرْقَةُ الفُرْسَانِ الْكَامِنَة خَارِج المدينَةِ وَفَحَاةً تَحَرَّكَتْ فِرْقَةُ الفُرْسَانِ الْكَامِنَة خَارِج المدينَةِ وَأَطْبُقَتْ على الصَّلِيبِينَ مِنَ الْخَلْفِ ، وَبَرَزَ لهم المماليكُ يُقَاتِلُونَهُمْ وَيُحِيطُونَ بِهِمْ . وفي الوقت نَفْسِهِ هَبَّ الأَهَالَ في يُقَاتِلُونَهُمْ وَيُحِيطُونَ بِهِمْ . وفي الوقت نَفْسِهِ هَبَّ الأَهَالَ في أَنْحَاءِ الْمَدينَةِ . . خَرَجَ بَعْضُهُم إلى الشَّوارِع يَقْطَعُ على العَدُوِّ خَطَّ الرَّجْعَةِ ، وَصَعِدَ بَعْضُهُم إلى الأَسْطُح يَرْمِي الصَّلِيبِينَ خَطَّ الرَّجْعَةِ ، وَصَعِدَ بَعْضُهُم إلى الأَسْطُح يَرْمِي الصَّلِيبِينَ المَّلِيبِينَ بَكُلِّ مَا تَصِلُ إليه الأَيْدِي . .

وَسُرْعَانَ مَا انْتَهَتِ المَعْرَكَةُ بَعْدَ أَنْ قُتِلَ عَدَدٌ كَبِيرٌ مِنَ الصَّلِيبِيِّينَ ، فِيهم «الكُونت آرتوا» وَفَرَّ الْبَاقُونَ. وَكَانَتْ

مَعْرَكَةُ المَنْصُورَةِ ، في الثَّامِنِ من فِبْرَايِرِ عام ١٢٥٠ الميلاديّ ، بدايَةً لِسِلْسِلَةٍ مِنَ الهَزَائِم أَوْقَعَهَا المصْريُّونَ بالصَّلِيبيِّين . إنَّتَهَتْ بِأُسْرِ الملكِ «لوِيسِ التّاسِعِ» وَالآلافِ من رِجَالِه . .

وَهَكَذَا دَخَلَتِ الْحَمْلَةُ الْفرنْسِيَّةُ السَّابِعَةُ المنصُورَةِ ، أَسِيرَةً ! وَفِي الدَّارِ الْمُخَصَّصَةِ لِرَئِيسِ دِيوَانِ الإِنْشَاءِ ، الْقَاضِي «فَخْرِ الدِّينِ بنِ لُقْمَان<sub>َّ</sub> أَقَامَ «لويس التَّاسِعُ» فِي حِرَاسَةِ جُنْدِيًّ مِصْرِيٍّ هُوَ «الطَّوَاشِيُّ صبيحُ» إلى أَنْ وَافَقَ عَلَى شَروطِ المصْريِّينَ لإطْلاَق سَرَاحِهِ . .

وَلَمْ يَمْض وَقْتُ طَويلٌ حَتَّى سَقَطَتْ رَايَاتُ الْعُدْوَانِ عَنْ دِمْيَاطَ أُورَفْرَفَتْ فَوْقَهَا رَايَاتُ الإِسْلاَمِ الْمُشْرِقَةُ . . وَأَنْشَدَ الشَّاعِرُ المصْرِيُّ «جَمَالُ الدِّينِ بن مَطْرُوح» بِهَذِهِ الْمُنَاسَبَةِ يَقُولُ :

مَقَالَ صِدْقِ مِنْ قَثُول نَصِيح تَحْسَبُ أَنَّ الزَّمْرَ يَا طَبْلُ ريح بِحُسْنِ تَدْبيركَ بَطْنَ الضَّريح سَبْعُونَ أَلْفًا لَا يُرَى مِنْهُمُ إِلاّ قَتِيلٌ أَوْ أَسِيرٌ جَريح

قُلْ لِلْفَرنْسِيسِ إِذَا جِئْتَهُ أَتَيْتَ مِصْرًا تَبْتَغِي مُلْكَهَا وَكُلَّ أَصْحَابِكَ أَوْدعْتُهُمْ وَقُلْ لَهُم إِنْ أَزْمَعُوا عَوْدَةً لأَخذِ ثَأْر أَوْ لِفِعْلٍ قَبِيح دَارُ ابنِ لُقْمَانَ عَلَى حَالِهَا وَالْقَيْدُبَاقِ وَالطَّوَاشِي صَبِيح



| 1991/1916 |               | رقم الإيداع    |  |
|-----------|---------------|----------------|--|
| ISBN      | 977-02-3256-4 | الترقيم الدولى |  |
|           | 1/41/91       | <del></del>    |  |

طبع بمطابع دار المعارف (ج.م.ع.)

## رأيات الإسلام

- ١ في اليمامة
- ٢ في اليرموك
- ٣ في القادسية
- ٤ في عين شمس
  - ٥ في نهاوند
- ٦ في ذات الصواري
  - ٧ في المغرب
  - ٨ في الأندلس
    - ٩ في حطين
  - ١٠ في المنصورة
  - ١١ في عين جالوت



1..